#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فررجي ١٤٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

الحَمْدُ لِلهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ، حَلَقَ الْجَنَّةَ وَأَعَدَّهَا لِعِبَادِهِ الأَبْرَارِ، وَحَلَقَ الْجَمْدُ اللَّهُ الْفَوْزَ النَّارَ وَجَعَلَهَا لِلكُفَّارِ وَالْفُحَّارِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهُ ، وَأَسْأَلُهُ الفَوْزَ بِالجُنَّةِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ النَّارِ، وَأَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ، وَمِنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ:

أَيُّهَاْ النَّاسُ / أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى فَهِيَ وَصِيَّةُ اللهِ لَا اللهِ لَكُمْ لَلهُ لَكُمْ لَلهُ لَلهُ اللهِ لَكَنْ وَالآخَرِيْنِ (﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاللَّهَ﴾ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / لَقَدْ حَلَقَ اللهُ الجَنَّةَ وَجَعَلَهَا دَرَجَاتٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (( وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ )) وَجَعَلَ بَيْنَ الدَّرَجَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا فِي وَجَعَلَ بَيْنَ الدَّرَجَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا فِي حَدِيثِ عِبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الجُنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرةُ مِائَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الجُنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرةُ مِائَة

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فريجب١٤٣٩هـ

عَامٍ، وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً، وَمِنْهَا تَخْرُجُ الْأَنْهَارُ الْأَرْبَعَةُ، وَالْعَرْشُ مِنْ فَوْقِهَا، وَإِذَا سَأَلْتُمْ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِي أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِي أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَوْسَلَّمَ ، فَقِالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الجُنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ، قَالَ: "يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجُنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ

َيِيْ . الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى" رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْخُرَافِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيُّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيُّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِيَتَوَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيُّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِيَتَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيُّ الْغُنْهُمْ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ عُ اللَّهِ وَصَدَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ وَصَدَّقُوا اللَّهِ وَصَدَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ " مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فريجب١٤٣٩هـ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / الفِرْدَوْسُ هُوَ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ تَحْتَ عَرْشِ الرَّمْمَنِ عَنَّ وَجَلَّ، وَمِنْهُ تَخْرُجُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الأَرْبَعَةِ، ثُمُّ تَلِيهَا غُرَفُ أَهْلِ عِلْيِّينَ ، وَهِيَ قُصُورٌ مُتَعَدِّدَةُ الأَدْوَارِ، مِنَ الدُّرِّ وَالجَوْهَرِ، تَحْرِي مِنْ عَلِيِّينَ ، وَهِيَ قُصُورٌ مُتَعَدِّدَةُ الأَدْوَارِ، مِنَ الدُّرِّ وَالجَوْهَرِ، تَحْرِي مِنْ عَلْيِينَ ، وَهِيَ مَنَازِلُ الشُّهَدَاءِ وَالصَّابِرِينَ مِنْ أَهْلِ البَلَاءِ وَالأَسْقَامُ وَالْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ ، ثُمُّ بَاقِي أَهْلِ الدَّرَجَاتِ .

وَأَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً مَنْ كَانَ مُلْكُهُ مُثُلُ عَشَرَةٍ أَمْثَالِ أَغْنَى مُلُوكِ الدُّنْيَا. أَيُّهَا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَى أَيُّهَا الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْغُلَا مِنَ الجَنَّةِ، وَيَتَمَنَّى مُرَافَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْزِلَةٌ سَامِيَةٌ، وَمَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ، وَمَكَانَةٌ رَفِيعَةٌ، وَمَرْتَبَةٌ عَالِيَةٌ، وَمَكَانَةٌ رَفِيعَةٌ؛ فَيَا قُرَّةً عَيْنِ مَنْ حَازَهَا! وَيَا فَوْزَ مَنْ حَظِي كِمَا!

ومكانه رفيعه؛ فيا قرة عين من حارها ؛ ويا قور من حطي ها؛ فينبُغي لِلمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ ذَا هِمَّةٍ عَالِيَةٍ، إِنْ كَانَتْ قَدَمُهُ عَلَى التَّرى فَهِمَّتُهُ فِي الدُّنْيَا ،فَهَمَّهُ الأَوَّلُ :الفَوْزُ فِي فَهِمَّتُهُ فِي الدُّنْيَا ،فَهَمَّهُ الأَوَّلُ :الفَوْزُ فِي الآخِرَةِ، وَهَذَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الآخِرَةِ، وَهَذَا الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، رَوَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُوَ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرجب ١٤٣٩هـ

يُصَلِّي، وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَانْتَهَى إِلَى رَأْسِ الْمِائَةِ فَجَعَلَ الْبُنُ مَسْعُودٍ يَدْعُو وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي ،فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنُ مَسْعُودٍ يَدْعُو وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي ،فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اسْأَلْ تُعْطَهُ اسْأَلْ تُعْطَهُ" ثُمُّ قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ" فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ لِيُبَشِّرَهُ وَقَالَ لَهُ: مَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَارِحَة قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ لِيُبَشِّرَهُ وَقَالَ لَهُ: مَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَارِحَة قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ. إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ.

وَرَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، الَّذِي كَانَ مِنْ فُقَرَاءِ الصَّحَابَةِ، وَكَانَ رَبِيعَةُ مُلَازِمًا لِخِدْمَةِ النَّبِيِّ الصَّكَابَةِ، وَكَانَ رَبِيعَةُ مُلَازِمًا لِخِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهِ لِأَدَاءِ خِدْمَتِهِ، فَيَأْتِيهِ بِمَا يَطْلُبُ مِنْ مَاءٍ لِلوُضُوءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبَقِيَ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ حَتَى يَطْلُبُ مِنْ مَاءٍ لِلوُضُوءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَبَقِيَ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ حَتَى النَّيْ لِيُعْلَى، أَرَادَ النَّبِيُ النَّقِيلَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى، أَرَادَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّفِيقِ الأَعْلَى، أَرَادَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ يُكْرِمَهُ بِمَا يُفرِحُهُ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ فَقْرَهُ، وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ يُكْرِمَهُ بِمَا يُغْرِحُهُ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ فَقْرَهُ، وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ يُكْرِمَهُ مِا يُغْرِحُهُ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ فَقْرَهُ، وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ يُكْرِمَهُ مِا يُغَرِحُهُ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ فَقْرَهُ، وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنْ يُكْرِمَهُ مَا يُغَرِّحُهُ وَتَتَمَنَّاهُ نَفْسُكَ، وَلَعَلَى فَقَلَهُ، وَتَتَمَنَّاهُ لَوْمِيعَةً: "سَلْ" أَيْ: أَطْلُبْ مَا تَحْتَاجُهُ وَتَتَمَنَّاهُ نَفْسُكَ، وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْدَمُ أَنْ يُرْزَقَ مَالًا يَتَمَتَّعُ بِهِ أَوْ بَيْتًا يَسْكُنُهُ أَنْ يُرْزَقَ مَالًا يَتَمَتَّعُ بِهِ أَوْ بَيْتًا يَسْكُنُهُ،

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرجب ١٤٣٩هـ

وَهُوَ مَطْلَبُ لَا عَيْبَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِفَقِيرٍ مُحْتَاجٍ، لَكِنَّ رَبِيعَةَ كَانَتْ هِمَّتُهُ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجُنَّةِ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ غَيْرَ فَرَافَقَتَكَ فِي الجُنَّةِ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَ غَيْرَ ذَلِك؟" قَالَ رَبِيعَةُ: هُو ذَاكَ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَالَ رَبِيعَةُ : هُو ذَاكَ، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ" رَواهُ مُسْلِمٌ.

اللهُ أَكْبَرُ - تِلْكَ النُّفُوسُ الزَّاكِيَةُ، وَالْهِمَمُ العَالِيَةُ، الَّتِي تُؤْثِرُ الآخِرَةَ عَلَى العَالِيَةُ، الَّتِي تُؤْثِرُ الآخِرَةَ عَلَى العَاجِلَةِ .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ / كُلِّنَا يَتَمَنَّى أَنْ يَدْ حُلَ الْجَنَّةَ بَلْ وَيَكُونُ مَعَ حَبِيبِهِ بِالْجَنَّةِ فَهَذِهِ أُمْنِيَّتُهُ الْغَالِيَةُ وَهَدَفُهُ الْأَوْحَدُ وَهَمَّهُ الْأَوَّلُ؛ وَلَكِنَّ كَيْفَ تَتَحَقَّقُ هَذِهِ الْأُمْنِيَةُ وَهَذَا الْمَطْلَبُ؟ نُقُولُ : هُنَاكَ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَتَحَقَّقُ هَذِهِ الأَمْنِيَةُ وَهَذَا الْمَطْلَبُ؟ نُقُولُ : هُنَاكَ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَكُونُ سَبَبًا فِي دُخُولِ الجَنَّةِ وَمُرَافَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالجَنَّةِ، مِنْ أَهْمِهَا: إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ لِلّهِ تَعَالَى ، وَصِدْقُ الْمُتَابَعَةِ لِللهِ تَعَالَى ، وَطِدْقُ الْمُتَابَعَةِ لِلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطَاعَتُهُ وَالكَفُّ عَنْ مَحَارِمِهِ، كَمَا قَالَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطَاعَتُهُ وَالكَفُّ عَنْ مَحَارِمِهِ، كَمَا قَالَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطَاعَتُهُ وَالكَفُّ عَنْ مَحَارِمِهِ، كَمَا قَالَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَطَاعَتُهُ وَالكَفُّ عَنْ خَارِمِهِ، كَمَا قَالَ لَوْمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْلِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا)) مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا))

### مَعَ النَّبِيِّ فِي الْجَنَّ فِي الْجَنَّ

### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فرجب ١٤٣٩هـ

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآياتِ وَالْحُكْمَةِ ،أقولُ قَوْلِي هَذَا، واسْتَغْفِرِ اللهُ لِي وَلَكُم مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم .

#### أَخْطُبَهُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ ، والشَّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لَشَانِهِ ، وأشهدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وأَعْوانِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وأَعْوانِهِ وسَلّم تَسْلِيماً كثيراً ، أمّا بَعْدُ :

أَيُّهَا الْمُسلِمُونَ / حَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَبَّةُ مُرَافَقَتِهِ فِي الْجُنَّةِ لَا تُنَالُ بِالتَّمَنِّي، فَلاَبُدَّ مِنْ العَمَلِ لِنَيْلِهَا، وَالْسَعِي لِحُصُولِمًا، وَحَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَقِيقِيَّةُ الَّتِي تُوصِلُ إِلَى صُحْبَتِهِ فِي الجُنَّةِ لَيْسَتْ جُحَرَّدُ كَلِمَاتٍ يُرَدِّدُهَا اللِّسَانُ، بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ حَبَّتُهُ الجُنَّةِ لَيْسَتْ جُحَرَّدُ كَلِمَاتٍ يُرَدِّدُهَا اللِّسَانُ، بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ حَبَّتُهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ حَيَاةً تُعَاشُ، وَمَنْهَجًا يَتَبَعُ، وَصِدْقًا يُشَاعُ، عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ حَيَاةً تُعَاشُ، وَمَنْهَجًا يَتَبَعُ، وَصِدْقًا يُشَاعُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ))

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيرجب١٤٣٩هـ

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ ، وَاعْمَلُوا حَيْرًا ، وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِرَبِّكُمْ ، وَسَلُوهُ الإِعَانَةَ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ ، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى الإِعَانَةَ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ ، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَي عَلَى ٱللَّهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وقال عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !